## الثمن الأول من الحزب السابع و العشرون - الثمن الأول من الحزب السابع و العشرون -

أِللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِ مِ أَلِّرَ "تِلْكَ ءَايَتْ الْكِنَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينٌ ۞ رُّبُمَايُوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ لَوُكَانُواْ مُسَامِينَ ۞ ذَرُهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونٌ ﴿ وَمَا أَهُلَكُنَامِن قَرَيْتِ إِلَّا وَلَهَا كِنَابُ اللَّهُ وَلَهَا كِنَابُ مَّعَلُوكُمْ ۞ مَّا نَسَبِقُ مِنُ امَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسَنَكْخِرُونٌ ۞ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِ مِهِ ثُرِّلَ عَلَيْهِ إِلَدِّكُمْ إِنَّكَ لَجَنْوُنُّ ۞ لَّوْمَا تَانِينَا بِالْمُلَيْكُةِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينَ ۞ مَاتَنَزَّلُ اَلْمُلَيِّكَةُ إِلَّا بِالْحَقِيُّ وَمَا كَانُوٓٱ إِذَا مُّنظَرِينٌ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْمَ وَإِنَّا لَهُ و كَعَلْفِظُونَ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَانِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِرِهِ يَسُنَّهُ زِءُ وَنَّ ۞ كُذَا لِكَ نَسَلُكُهُ وفِي قُلُوبِ إِلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُومِنُونَ بِيهِ وَقَدَّ خَلَتُ سُنَّةً اَلَاقَ لِبِنَ ۞ وَلَوْ فَلَخَنَا عَلَبْهِم بَابًا مِّنَ أَلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعُرُجُونَ ۞ لَقَ الْوَا إِنَّمَا سُكِّرِتَ آبُصَارُنَا بَلُ نَحُنُ فَوَمٌّ مُّسَعُورُونَ ۞ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي أَلْسَمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَّحِيمٍ ١ إِلَا مَنِ إِسْ تَرَقَ أَلْسَمُعَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَابُ مُثْبِينٌ ۞ وَالْارْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتُنَا فِبِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوُزُونٍ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِهَا مَعَايِشٌ وَمَن لَّسُنُّمُ لَهُ و بِرَازِقِينٌ ۞ وَ إِن مِّن شَمَّ وِ الْمَعِندَ نَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومٍ ٥ وأرسلتا

## الثمن الثاني من الحزب السابع و العشرون

وَأَرُسَلْنَا أَلِرَيْخَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَاءَ مَاءَ فَأَسُقَيْنَكُ مُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ و بِحَازِنِينَ ١٥ وَإِنَّا لَنَعَنُ عَجُهُ وَنَمُيتُ وَنَحُنُ الْوَارِثُونَ ١٥ وَلَقَدُ عَلِمُنَا أَلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدْ عَلِمُنَا أَلْسُتَخِيرِينَ @ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشُرُهُ مُوَّ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا أَلِا نسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مُّسَنُونِ ۞ وَالْجَانَ خَلَقُنَاهُ مِن قَبُلُ مِن يَّارِ السَّـمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَثُبُكَ الْمُلَكِّكَةِ إِلَّةِ خَلِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنَ حَمَا مَسَنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوجِ فَقَعُواْ لَهُ و سَلِحِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمُلَيِّكَةُ كُلُّهُ مُ وَ أَجْمَعُونَ ۞ إِنَّهَ ۚ إِبْلِيسَ أَبِنَ أَنَ تَكُونَ مَعَ أَلْتَبِهِ دِينَ ۞ قَالَ يَبْإِيلِيسُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ أَلْسَبِهِدِينَ ۞ قَالَ لَمَ آكُن لِأَسْجُدَ لِلبَشَرِ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِ ١ قَالَ فَاخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِّ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي ۖ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَنُّونَّ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِرِ أَلُوَقْتِ الْمُعَلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ إِمَا أَغُويْتَنِ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُ مُكِفٍّ إِلْارْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَاذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اِنَّ عِبَادِ ﴾ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَنُ إِلَّا مَنِ إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِ بِنَّ ۞ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَوَعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ١ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٌ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءُ مَّقُسُوكُمْ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ ادْخُلُوهَا بِسَلَدٍ - امِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِ مِينَ غِلِّ اخْوَنَّا عَلَىٰ سُرُدِ مُّنَقَابِلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمْ فِبِهَا نَصَبُ وَمَا هُمِيِّهُمَ المُخْرَجِينَ ۞ نية عبادي

## الثمن الثالث من الحزب السابع و العشرون

نَيِّةً عِبَادِي أَنِّي أَنَا أَلْغَفُورُ الرَّحِبُمُ ۞ وَأَنَّ عَذَا لِهِ هُوَ أَلْعَذَا بُ أَلَا لِيمٌ ۞ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَاهِبِمَ ۞ إِذْ دَخَاوُاْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونٌ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلِ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِخُلَرٍ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ أَبَشَّرُ ثُمُولِ عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ أَلْكِجَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونِ ۞ قَالُواْ بَشَّـرُنَاكَ بِالْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ أَلْقَانِطِينٌ ۞ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّمِة إِلَّا أَلْضَآ الْوُنِّ ۞ قَالَ فَمَا خَطَبُكُومٍ أَيُّهَا أَلْمُرُسَالُونَّ ۞ فَالْوَاْ إِنَّا أَرُسِلْنَا ۚ إِلَىٰ قَوْمِ تَجْمِينَ ۞ إِلَّا ۚ وَالَّ لُوطِ إِنَّا لَمُنْجَوُّهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا آمْرَأَ نَدُو فَدَّرْنَآ إِنَّهَا لِمَنَ أَلْغَابِينَ ٥ فَأَمَّاجَآءَ ١ لَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ٥ قَالَ إِ تَكُمْرُ قَوْمٌ مُّنكَرُونٌ ١٠ قَالُواْ بَلَجِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمُنَرُونَ ١٠ ا وَأَنَيْنَاكَ بِالْحَقِيِّ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَّ ۞ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلْيُلِ وَاتَّبِعَ آدُ بَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُرُهِ أَحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ نُومَرُونٌ ۞ وَ فَضَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذَ لِكَ أَلَامُرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُلآءِ مَقَطُوعٌ مُنْصَبِعِينٌ ۞ وَجَاءَ اهُلُ الْمُدِينَةِ يَسَنَبَشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَوْلَاءَ ضَيْفِ فَلَا تَفْضَعُونِ ١٥ وَاتَّفُواْ اللَّهَ وَلَا نُخُذُ زُونٌ ۞ فَالْوَا أُوَلَمُ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينُ ۞ قَالَ هَنَوُلآء بَنَا تِيَ إِن كُنتُمْ فَلْعِلِينٌ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرتِهِمْ يَعْمَهُونٌ ١٠ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٠ فَجَعَلْنَا عَلِبَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَبْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيرٌ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتْتِ لِّلُّنَوَيِّمِينَّ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ ثُمُقِيمٌ ۞ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَـٰةُ لِّلْتُومِنِينِّ ۞ 55015

وَإِنْ كَانَ أَصْعَبْ الْآيَكَةِ لَظَلِمِينَ ۞ فَانْنَقَـمُنَا مِنْهُمٌّ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينٌ ۞ وَلَقَدُ كُذَّبَ أَصْعَبُ الْحِجْرِ الْكُرْسَلِينَ ۞ وَءَاتَيْنَهُمُ وَءَايَنِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَكَانُواْ بَنْحِثُونَ مِنَ أَيْجِبَالِ بُيُوتًا - امِنِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصِيحِينٌ ١ فَمَا أَغُينِ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَا خَلَقْنَا أَلْسَمَوُتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَبُنَهُ مَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ أَلْسَاعَةَ لَآنِيتُهُ فَاصْفَحِ إِنْ الشَّفْحَ أَنْجَمِيلٌ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَنْخَلُّنْ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدَ - ا تَبُنَاكَ سَبُعًا مِّنَ أَلْمَنَا فِي وَالْقُرْءَ انَ أَلْعَظِيمٌ ١ لَا تَمُكَّ نَّ عَيُنَيِّكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِرِيَّ أَزُونِجًا مِّنْهُمُّ وَلَا تَحَـُزَنُ عَلَيْهِمٌّ وَاخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ۞ وَقُلِ إِنِّي أَنَا أَلنَّذِيرُ الْمُهِينُ ۞ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى أَلْفُتْنَسِمِينَ ۞ أَلَّذِينَ جَعَلُوا ۚ الْقُرُءَ انَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَشَّعَلَتُهُمُ ۗ وَ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْبِعُ مَلُونَ ۞ فَاصْدَعُ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ۞ أَلَذِينَ : بَجُعَلُونَ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيِّحُ مِحَدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ أَلْسَلِجِدِ بَنَّ ۞ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَاتِيَكَ أَلْيَقِ بِنُ ۞

مراسك الترحمز الترجيم أَنِيَّ أَمُرُ اللَّهِ فَلَا تَسَنَّعِجِلُوهٌ سُبْحَنَهُ و وَتَعَلِيٰعَمَّا يُشَرِكُونَ ٣ يُ نَرِّلُ الْمُلَكِّكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ آمُرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَبْشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَتَ أَنَ آنِذِرُوٓ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَا تَنْفُونِ ۞ خَلَوَ أَلْسَمَوْنِ وَالْارْضَ بِالْحَقُّ تَعَالِيٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ أَلِا نَسَانَ مِن تُطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَالَانْعَامَ خَلَقَهَا لَكُو فِبِهَا دِفُ وُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ٥ وَلَكُوْ فِنِهَا جَمَالٌ حِينَ ثُرِيحُونَ وَحِينَ نَشَرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثْفَا لَكُورَهِ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّهَ بِشِيقٌ اللَّا نَفْسِتٌ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُ وفُّ رَّحِيكُمْ ۞ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونٌ ۞ وَعَلَى أُلَّهِ قَصْدُ الْسَبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدِيكُمُو ۗ أَجْمَعِينٌ ۞ هُوَ أَلَذِكَ أَنْزَلَ مِنَ أَلْسَمَاءَ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَ رُّ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ إِلزَّرَعَ وَالزَّيْنُونَ وَالنَّخِيلَ وَالَاعْنَبُ وَمِن كُلِّ إِلنَّا مَرَتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونٌ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّهُ مُسَ وَالْقُهُ مَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأُمِّرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْ ِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا ذَرَأَ لَكُو فِي إِلَا رُضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَنَ ۚ لِلْقَوْمِ بَذَّ كُّكُرُونٌ ۞ وَهُوَ أَلَدِكَ سَخَّرَ أَلْبَحْرَ لِنَنَاكُلُواْمِنْ لَهُ كَمَّا طَرِبَّنَا وَنَسْنَغُرُجُواْ مِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى أَلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِنَ بُتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ نَشُكُمُ وَنَّ ۞

irderimerinderinderinderinderi

وَأَلْفِيٰ فِي إِلَا رُضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُو وَأَنْهَارًا وَسُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ۞ وَعَلَمَاتٌ وَبِالنَّجْ مِهُمْ بَهُ نَدُونَ ۞ أَ فَهَنَ يَخَلُقُ كَين لّا يَخَلُقُ أَفَلَا نَذَّ كُرُونٌ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ أَلَّهِ لَا تُخْصُوهَآ إِنَّ أَلَّهَ لَغَفُورٌ تَحِيثُمُّ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نُسِيرُونَ وَمَا نُعْلِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونٌّ ۞ أَمُوا نُكُ غَيْرُ أَحْيَاءً وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُ كُمُ وَإِلَاهُ وَاحِدُ فَالذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وُهُم مُّسُنَكِبُرُونٌ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّ أَلَّهَ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينٌ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُحْم مَّاذَ آأَنَزَلَ رَبُّكُو قَالُواْ أَسَاطِيرُ الْلَوَّلِينَ ﴿ لِيَعَلُّواْ أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةُ بَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَمِنَ آوُزِارِ أَلَذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمُ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَـزِرُونَ ۞ قَدُ مَكَرَ أَلَذِ بِنَ مِن قَبُلِهِ مُ فَأَتِيَ أَلَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ أَلْقَوَاعِدِ فَخَـَدَّ عَلَيْهِمُ السَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَبْيِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشُعُرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يُخْيِنِهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ أَلَا بِنَ كُننُمُ تُشَكَّقُونِ فِبِهِمٌ قَالَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمِ إِنَّ أَكْنِنَى أَلْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى أَلْكِهِنْ إِنَّ الَّذِينَ لَتَوَفِّيْهُمُ الْمُلَكِّكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقَوُا السَّكَرَمَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَعِ بَلِيَّ إِنَّا أُلَّهَ عَلِيكًا بِمَا كُنتُمْ تَعَمُّلُونٌ ۞ فَادْخُلُوٓا أَبُوَابَ جَمَنَهُمَ خَالِدِينَ فِنهَا فَلَبِيسَ مَثُوَى أَلَّكَ تَكَبِّرِينٌ ۞

وَقِيلَ لِلذِبنَ إَتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَفِينَ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِه مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَّ كَذَالِكَ بَجَيْرِ فِ إِلَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿ أَلَا يِنَ تَتَوَقِيْهُمُ الْتَلَيِّكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَرٌ عَلَيْكُمُ الْدُخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونٌ ﴿ هَلَ يَنظُونِ إِلَّا أَن تَانِبَهُمُ الْمُلَيِّكُهُ أَوْ يَا نِنَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَا لِكَ فَعَلَ أَلْذِينَ مِن قَبُلِهِمٌّ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِي يَسْنَهُ زِءُونَ ١ وَقَالَ أَلَدِينَ أَشَرَكُواْ لَوَشَاءَ أَللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ تَحُنُ وَلَا ۚ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن دُونِدِ، مِن شَيَّءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى أَلرُّسُلِ إِلَّا أَلْبَكَنْ أَلْمُبِينُ ۞ وَلَقَادُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ اعْبُدُ وأَاللَّهَ وَاجْنَنِبُواْ الطُّنْخُوتَ فَمِنَّهُم مِّنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُواْفِ الْارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ﴿ إِن تَحْرِضُ عَلَىٰ هُدِينَهُ مَ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُهَدِيكُ مَنْ يَنْضِلُ وَمَا لَحُه مِن نَصْرِينَ ۞ وَأَقْسَـ مُواْ بِاللَّهِ

وَأَقْسَهُواْ بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ بَمُّوثٌ بَلِي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِ يَ أَكُنَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَمُعُمُّ الذك يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعُلَمَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنْهَمُ كَانُواْ كَنْدِبِينٌ ١٠ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِنْكَ عِلَا آَرَدُ نَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ و كُنَّ فَيَكُونُ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَـرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِّمُواْ لَنْبَةِ تَنَّهُمْ فِي إِلدُّنْهَا حَسَنَةً وَلَأَجُرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ أَلَدِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِي إِلَيْهِمُ فَسَتَكُوُّا أَهُلَ أَلَدِّ كَرِ إِن كُننُهُ لَا تَعُلَمُونَ ﴿ بِالْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلُنَآ إِلَيْكَ أَلَدِّكُمْ لِلنَّبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ثُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونٌ ۞ أَفَأَمِنَ أَلَذِينَ مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ يَخْسِفَ أَلَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَانِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَاخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمُ فَمَا هُم نِمُعُجِينِ إِنَّ ۞ أَوْ يَاخُذَ هُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِّ فَإِنَّ رَبَّكُو لَرَءُ وفُّ رَّحِيجٌ ۞ اَوَلَمْ يَرَوِاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَٰءً عِ يَنَفَيَّؤُاْ ظِلَلُهُ وَعَنِ إِلْيَتِمِينِ وَالشُّ مَآبِلِ شُجَّدًا لِلهِ وَهُمَّ دَاخِرُونَ ۞ وَلِلهِ يَسْبُحُدُ مَا فِي أَلْسَمَوْنِ وَمَا فِي أَلَا رُضِ مِن دَآبَةِ وَالْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَا يَسُنَكُيرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۞ ٥ وَقَالَ أَلَّهُ